مغامرات معامرات معمر لوگ معمر لوگ تائیف: تائیف: آرثر کونان دویل



# فضيحة في بوهيميا





الراجمة والنشر للترجمة والنشر AJYAL Puhlishers

المكتبة العربية www.tipsclub.net

**Amly** 

apair stepart



مغامرات **شیرلوك هولمز** (۱)

## فضيحة في بوهيميا

نُشرت للمرة الأولى في صحيفة استراند، الشهرية في عدد تموز (يوليو) ١٨٩١

> تألیف: آرثر کونان دویل ترجمة: سالي أحمد حمدي تحریر: رمزي رامز حسون







### آرثر كونان دويل

وُلد آرثر كونان دويل لأسرة متوسطة الحال في إدنبرة في إسكتلندا في الثاني والعشرين من أيار (مايو) عام ١٨٥٩، والتحق بكلية الطب فيها وعمره سبعة عشر عاماً. وكان من مدرسيه في الكلية الجرّائ الشهير الدكتور جوزيف بِل، وهو الذي أوحى إليه بشخصية شيرلوك هولمز التي ابتكرها بعد ذلك.

في عام ١٨٨٢ حصل دويل على شهادة الطب من جامعة إدنبرة، وكان يحلم بأن يصبح جرّاحاً وخبيراً لمي التشخيص مثل الدكتور بل، ولكن قلة المال اصطرته إلى العمل طبيباً على سفينة لصيد الحيتان.

### حقوق الطبع محفوظة للناشر شركة الأجيال للترجمة والنشر والتوزيع

يُمنّع نقل أو تبخزين أو إعادة إنتاج أي جزء من هذا الكتاب بأي شكل أو بأية وسيلة: تصويرية أو تسجيلية أو إلكترونية أو غير ذلك إلا بإذن خطي مسبق من الناشر

> الطبعة الأولى ٢٠٠٧

العنوان الإلكتروني للناشر info@al-ajyal.com

موقعنا على الإنترنت www.al-ajyal.com

بعد ذلك مارس مهنته في منزل صغير استأجره في بعض ضواحي بورنسماوث، ولكن عدد المرضى كان قليلاً فاتجه إلى الكتابة أملاً في الحصول على بعض الدخل الإضافي. وقد كتب بعضاً من قصص المغامرات لمجلات الفتيان، ولكن أجره عنها كان ضيلاً، وفشلت روايته الأولى في العثور على ناشر.

وفي غمرة إحساسه بالبأس فكّر في أساليب الدكتور بل في التشخيص وقرر أن يستخدمها في قصة يكون بطلها واحداً من رجال التحري؛ وهكذا وُلد شيرلوك هولمز في رواية «دراسة قرمزية» التي نشرها دويل سنة ١٨٨٧،

لقد ابتكر دويل شخصية تفيض بالحياة، حتى إن الجماهير رفضت أن تصدق أنها شخصية خيالية! وكان المؤلف يتلقى بانتظام خطابات موجَّهة إلى هولمز تطلب مساعدته في حل قضايا حقيقية، وبعض هذه القضايا أدى إلى كشف قدرة دويل نفسه.

كانت إحدى هذه الحوادث تتعلق برجل سحب كل أمواله من البنك وحجز غرفة في أحد فنادق لندن، ثم حضر حفلاً عاد بعده إلى فندقه حيث أبدل ملابسه ثم اختفى، وعجز رجال الشرطة عن اكتشاف مكانه، وخشيت أسرته أن يكون قد أصيب بسوء، لكن دويل حلّ المشكلة سريعاً إذ قال: "سوف تجدون رجلكم في

غلاسكو أو إدنبرة، وقد ذهب هناك بمحض إرادته. إن سحب كل أمواله من البنك يشير إلى الهروب المتعمّد، والحفل الذي كان فيه ينتهي في الساعة الحادية عشرة، ولمّا كان قد أبدل ملابسه بعد عودته فلا بدّ أنه كان ينوي القيام برحلة، والقطارات السريعة المتجهة إلى إسكتلندا تغادر محطة كينغز كروس عند منتصف الليل". وقد عُثر على الرجل في إدنبرة فعلاً!

كان آرثر كونان دويل رياضياً متعدد المواهب، فقد مارس الملاكمة وكرة القدم والبولينغ والكريكت، وكان خطيباً مفوَّهاً ومحاضراً ناجحاً ومحاوراً بارعاً، وقد ذاعت آراؤه وأفكاره المتنوعة في الطب والعلم والأدب والسياسة والإجتماع.

وفي عام ١٩٠٠ نطق الدكتور دويل في حرب البُوير (في جنوب إفريقيا) وصار كبيراً للجراحين في واحد من المستشفيات الميدانية، وفي نهاية الحرب مُنح وسام الفروسية ولقب اسيرا تقديراً لخدماته.





### شيرلوك هولمز وعالمه

ربما كان شيرلوك هولمز أشهر الشخصيات الخيالية في التاريخ، بل إنه يكاد يفوق في شهرته كثيراً من مشاهير العالم الحقيقيين. وقد بلغ من شهرة هذه الشخصية أنها فاقت شهرة مبتكرها، أرثر كونان دويل.

استوحى دويل شخصية هولمز وصفاته من الدكتور جوزيف بل الذي درسه في كلية الطب. كان الدكتور بل يتمتع بموهبة عظيمة في الملاحظة وأسلوب التفكير المنطقي، وكان يثير اهتمام تلاميذه بقدراته الاستنتاجية الفذة، فهو لم يكن ماهراً فقط في التعرف على علل المرضى، بل وفي معرفة شخصياتهم ومهنهم وتفصيلات خفية عنهم أيضاً. كان يقول لأحد المرضى مثلاً: "أنت ضابط سُرَّح من الجيش حديثاً، وقد عدت لتوّك من بربادوس، وأنت تعاني من داء الفيل". وبعد أن تسيطر الدهشة على المريض والطلبة

وتوفي السير آرثر كونان دويل في السابع من تموز (يوليو) عام ١٩٣٠ بعد أن بلغ الحادية والسبعين، بعد ثلاث سنوات من كتابة آخر قصصه عن شيرلوك هولمز وبعد مرور أكثر من أربعين عاماً على أول ظهور علني لهذه الشخصية الخارقة.

. .

على السواء يشرح الدكتور بل الأمر قائلاً إن الرجل يبدو جندياً من هيئته، وعدم خلع قبعته عند دخوله الغرفة يدل على أنه ترك الخدمة حديثاً، وهو يملك مظاهر السلطة كتلك التي توجد لدى الضباط، وتدل بشرته التي لوحتها الشمس والمرض الذي يشكو منه على أنه جاء من منطقة استوائية، وقد جاء من بربادوس لأن هذا المرض بالذات منتشر هناك!

«وُلد» شيرلوك هولمز -في عالَمه الخيالي- سنة ١٨٥٤ وحصل على شهادة جامعية لم يحدّدها دويل، ثم احترف مهنة «محقق خاص» منذ نحو سنة ١٨٧٨،



وكان يقيم في شارع بيكر في العاصمة البريطانية لندن، ورقم البيت الذي يقيم فيه هو «٢٢١». وقد لا نبالغ إذا قلنا إن هذا العنوان (٢٢١ب شارع بيكر) هو أشهر عنوان في العصر الحديث! وقد برع هولمز في كشف الجرائم وحل الألغاز الغامضة بفضل دقة ملاحظته وقدرته العظيمة على الاستنتاج والتحليل المنطقي، بالإضافة إلى غزارة معلوماته واطلاعه الواسع على العلوم المختلفة.

أما الدكتور واطسون، صديق هولمز ومساعده الذي يرافقه في قصصه كلها، فلا يكاد يقل شهرة عن هولمز نفسه، وهو رَاوِية القصص الذي يقصّها علينا (كما فعل بعد ذلك هيستنغز في كثير من مغامرات بوارو). وهو طبيب وُلد نحو سنة ١٨٥٧ وتخرج طبيباً منة ١٨٧٨، ثم انضم إلى الجيش سنة ١٨٥٨ وأمضى مدة خدمته في أفغانستان مع الجيش البريطاني، ثم عاد إلى بلده وتقاعد من الجيش بعدما أصيب في إحدى المعارك، وعندها تعرف إلى شيرلوك هولمز في مختبر الكيمياء بمستشفى ستامفورد في أوائل سنة ١٨٨١، واطسون في أواخر سنة ١٨٨٨، لكن دويل لم يشأ أن واطسون في أواخر سنة ١٨٨٨، لكن دويل لم يشأ أن يعرفنا إلى زوجته ولم يذكر لنا اسمها.

في قصة «المشكلة الأخيرة» التي نُشرت في نهاية

### قصص شيرلوك هولمز

أول قصة نشرها دويل كانت في عام ١٨٧٩، وهي قصة قصيرة عنوانها "إفادة السيد حِفْسون"، أما أول رواية نشرها من بطولة شيرلوك هولمز فكانت «دراسة قرمزية"، وقد صدرت في بريطانيا عام ١٨٨٧ فلم يَكَد يُحِسّ بها أحد، لكنها حققت نجاحاً معتدلاً في الولايات المتحدة. وبعدها نشر رواية طويلة ثانية من بطولة شيرلوك هولمز، وهي رواية "علامة الأربعة" التي نُشرت عام ١٨٩٠ فوطدت شخصية هولمز في بريطانيا وأمريكا على السواء.

وفي السنة التالية (١٨٩١) بدأ نشر مجموعة المغامرات شيرلوك هولمز في حلقات شهرية في مجلة استراند بدءاً بقصة الفضيحة في بوهيميا التي ظهرت في عدد تموز (يوليو)، فقوبلت هذه القصص بنجاح كبير غير مسبوق في تاريخ الصحافة البريطانية، ودخلت هذه الشخصية الخيالية التاريخ من بابه الواسع، حيث صارت حديث المجتمع وشغل الناس في أنحاء البلاد.

عام ١٨٩٣ «قتل» دويل بطله شيرلوك هولمز، لكنه واجه احتجاجاً عارماً من جماهير القراء فقرر إعادة إحياء هذه الشخصية الخيالية من جديد، فعاد هولمز إلى الظهور مرة أخرى في أواخر عام ١٩٠٣ ليستأنف حل القضايا الغامضة.



وقد بلغ عدد قصص هذه السلسلة اثنتي عشرة نشر آخرها في عدد حزيران (يونيو) من عام ١٩٩٨. ثم ظهرت سلسلة اذكريات شيرلوك هولمز» التي نُشرت في اثنتي عشرة حلقة أيضاً صدر أولها في كانون الأول (ديسمبر) ١٩٩٢، ويبدو أن دويل بدأ يمل عندئذ من كتابة قصص شيرلوك هولمز، ولذلك «قتله» في آخر قصة من هذه المجموعة في معركة مع البروفسور موريارتي الشرير عند شلالات رايشنباخ في سويسراا وقد نُشرت هذه القصة (وعنوانها «المشكلة الأخيرة») في كانون الأول (ديسمبر) عام ١٩٩٣.

وثار جمهور دويل غضباً وانهالت عليه ألوف الخطابات تستنكر عمله وخسرت المجلة عشرين ألف اشتراك، ولكن دويل تمشك بموقفه، فقد شعر بأن شيرلوك هولمز يحول بينه وبين أعمال أكثر أهمية. ثم وافق أخيراً بسبب الإلحاح الذي لم ينقطع على "بعث" شيرلوك هولمز، فأعاده إلى العمل في قصة "مغامرة المنزل الخالي" التي نُشرت في مجلة «ستراند» في تشرين الأول (أكتوبر) عام ١٩٠٣.

وعاد شيرلوك هولمز إلى الأضواء من جديد؛ فقد تبيّن أنه لم يُقتَل على الإطلاق، وفي تلك القصة (المنزل الخالي) شرح دويل كيف نجا هولمز من الموت بأعجوبة، ثم شقّ طريقه بعد ذلك إلى بلاد

التبت لمساعدة اللاما الكبير، ثم عاد إلى لندن ليحقق في وفاة ابن أحد اللوردات بطريقة غامضة. وقد أثارت عودة شيرلوك هولمز في مجلة "ستراند" في بريطانيا ومجلة "كوليؤز" في أمريكا حماسة بالغة في نفوس عشاقه المخلصين وحققت للمجلتين مبيعات غير مسبوقة. واستمر نشر سلسلة "عودة شيرلوك هولمز" (التي بلغ عدد حلقاتها ثلاث عشرة حلقة) حتى كانون الأول (ديسمبر) ١٩٠٤.

وكان دويل قد نشر قبل هذه السلسلة رواية شيرلوك هولمز الطويلة الثالثة «كلب عائلة باسكرفيل»، وقد استمر نشر حلقاتها من آب (أغسطس) ١٩٠١ إلى نيسان (أبريل) ١٩٠٢، وهي أشهر روايات شيرلوك هولمز على الإطلاق.

وبعدها صدرت سلسلة «الظهور الأخير» التي تضم سبع قصص نُشرت على حلقات متباعدة بين أيلول (سبتمبر) ١٩٠٨ وكانون الأول (ديسمبر) ١٩١٣، ثم الرواية الطويلة الرابعة «وادي الرعب» (٩/١٩١٤-١٩١٥)، وهي أعظم روايات شيرلوك هولمز كما يقول النقاد. وأخيراً سلسلة «قضايا شيرلوك هولمز» (١٩٢٧/١٠) التي نُشرت آخر حلقاتها بعد أربعين سنة تماماً من صدور أولى روايات شيرلوك شيرلوك هولمز.



### رسّام شيرلوك هولمز الأشهر

تعاقب على رسم شخصية شيرلوك هولمز عددٌ من الرسامين، لكن أشهرهم وأعظمهم -بلا خلافكان الرسام الإنكليزي سدني باجيت الذي صاحب روايات هولمز وقصصه منذ ولادتها المبكرة، وهو الذي بَلُور صورة شيرلوك هولمز وطبَعَها في عيون القراء على مدار السنين.

والغريب أن المجلة لم تسعّ ابتداءً خلف سدني باجيت بل خلف أخيه الأكبر ولتر الذي كان قد نجح في رسم رسومات قصّتي «جزيرة الكنز» و«روبنسون كروزو»، لكن خطأ في الاتصالات تسبب في دعوة سدني، الأخ الأصغر، لرسم صور القصص الست ولم تقتصر مؤلفات آرثر كونان دويل على قصص وروايات شيرلوك هولمز، فقد ألف كتباً كثيرة غيرها، منها روايات تاريخية ورومنسية ومسرحيات، بالإضافة إلى عدد كبير من الكتب والدراسات الغير الروائية.

والحقيقة أنه كان كاتباً غزير الإنتاج، فقد بلغ ما تركه من المؤلفات نحو مئة وستين، منها ستون من قصص وروايات شيرلوك هولمز، وخمس روايات من بطولة شخصية خيالية أخرى ابتكرها هي شخصية عالم اسمه البروفيسور تشالنجر، وأشهر هذه الروايات هي المتنوعة، بالإضافة إلى عشر مسرحيات، وأربعة دواوين شعرية، وأكثر من خمسين كتاباً وكتباً في الشؤون الاجتماعية والسياسية والعسكرية، وكتاب ذكرياته الجميل الذي سمّاه "ذكريات ومغامرات».

\* \* \*

الأولى التي نشرتها مجلة استراند، في النصف الثاني من عام ١٨٩١، وعلى إثر النجاح الهائل الذي لقيته هذه القصص مع رسوماتها النصق سدني باجيت بآرثر كونان دويل لتصبح رسومات هذا بنفس أهمية كتابة ذاك في عالم شيرلوك هولمز. وقد استمر سدني باجيت برسم الصور لقصص وروايات شيرلوك هولمز حتى وفاته عام ١٩٠٨، وبلغ عدد ما رسمه خلال هذه السنوات ٢٥٧ رسماً زيّنت ٣٨ قصة.

وحين توفي سدني استعانت مجلة «ستراندا برسّامين آخرين، فشارك في رسم السلسة الجديدة «الظهور الأخير» كل من ولتر باجيت، الأخ الأكبر لسدني، وآرثر تويدل وجلبرت هاليدي وأليك بول وجوزف سمبسون. أما السلسلة الأخيرة -وهي «قضاء شيرلوك هولمز»- فقد رسمها ثلاثة من الرسامين هـ أ. جلبرت وهاوارد إلكوك وفرانك وايلز.

هذا في نسخة هولمز البريطانية التي نشرته مجلة «ستراند»، أما في أمريكا فقد استعانت مجلا «كوليژز» بعدد من الرسامين أشهرهم فردريك دو ستيل، ومنهم و هـ هايد وجوزف فريدرتش ورنشار غوتشمت.

# فضيحة في بوهيميا

كان هولمز يستميها دائماً االمرأة، ولم أسمعه بذكرها بأي لقب آخر إلاّ نادراً، فقد كانت بنظره السيدة التي تتفوق على سائر النساء.

ولم يكن ذلك ليعني أنه يشعر نحو أيرين آدلر بأي مشاعر تقترب من الحب، فعقله القاسي الدقيق ينفر من كل المشاعر، ومن الحب على وجه الخصوص، وإن كان متوازناً بشكل يدعو إلى الإعجاب. لقد كان حسبما أرى- أعظم آلة شهدها العالم في الاستنتاج والتحليل المنطقي، ولكن لم يكن له مكان بين المشاق، فما كان ليتحدّث عن المشاعر الرقيقة إلا اللحرية والتهكم!

إن مثل هذه المشاعر ذاتُ نفع للباحث المراقب الأمها تساعده في كشف الستار عن دوافع الإنسان وافعاله، لكن لو سمح صاحب العقل المنهجي المدرّب لمشاعر كهذه بالتأثير فيه فسوف تصبح كل سائحه المطقية عرضة للشك، وهو لو وجد حبة رمل في إحدى آلاته الحساسة أو عثر على خدش في إحدى عدساته القوية فلن يزعجه أيِّ من ذلك كما لؤهجه عاطفة قوية يشعر بها!

وبالرغم من ذلك كله فإن شيرلوك هولمز لم يُعجَب قط بأي امرأة في حياته كلها، باستثناء امرأة واحدة هي أيرين آدلر ذات الذكرى الغامصة.

\* \* \*

تسبب زواجي في ابتعادي عن هولمز بحيث لم أرّه في الفترة الأخيرة إلاّ قليلاً، فالسعادة التي تغمر الشخص الذي يجد نفسه لأول مرة سيداً لمنزله المخاص والاهتمامات البيتية الجديدة كانت كافية لتستهلك كل اهتمامي، في حين بقي هولمز (الذي تنفر شخصيته من كل شكل من أشكال العلاقات الاجتماعية) في مسكننا القديم بشارع بيكر، غارقاً بين كتبه القديمة ومتارجحاً -من أسبوع إلى آخربين المخمول والكسل تارة وطبيعته المحادة التي تتفجر بالطاقة تارة أخرى.

كان ما يزال -كعادته- مهتمًا بشدّة بدراسة المحريمة ومشغولاً بقدراته الهائلة وقوة ملاحطته العير المعاديّة في تتبّع تلك القضايا الغامضة التي تخلّت عنها الشرطة الرسمية واعتبرتها قضايا ميؤوساً مبها، وكنت أسمع من حين إلى آخر بعض الروايات المبهمة التي تتحدث عمّا يفعله، فقد سمعت عن استدعائه إلى أوديسًا في قضية قتل تربوف، وعن حلّه قضية قتل الإخوة آتكينسون الغرية في تربيكومالي، وأخيراً

ص المهمة التي أنجزها بدقة ونجاح للعائلة المالكة هي هولمدا إلا أنني لم أعرف عن صديقي القديم شيئاً حر هذه الأنشطة التي قرأت عنها في الصحافة اليومية مثل باقي القرّاء.

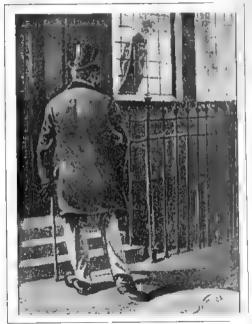

سم حورف فریدرتش ۱۹۰۹ ما Josef Friedrich ۱۹۵۶

وفي إحدى الليالي، في العشرين من شهر آذار (مارس) المحمم مدية المدرضي (حيث عدت إلى العمل في عيادة مدية) عندما قادني طريقي عبر شارع بيكر، وحين مررت باللب المألوف -الذي سيظل مرتبطاً دائماً في ذهني بفترة ما قبل الزواج وبالحوادث الغامصة التي أحاطت بقصية الخيط القرمري- التابتني رغبة شديدة في أن أرى شيرلوك هولمز من جديد وأعرف كيف يستخدم قدراته الاستثنائية.

كان مسكنه مضاء، حتى إنني رأيت الخيال الأسود لهيئته النحيلة الطويلة يمرّ مرتين خلف الستارة عندم نظرت إلى الأعلى. لقد كان يدرع الغرفة ذهاباً وإياباً بسرعة وحماسة عاقداً يديه خلف ظهره ورأسه منحن على صدره، ولأنني أعرف كل طباعه وعاداته فقد كان لحالته وتصرفاته معنى خاص؛ لقد قدّرت أنه بدأ بالعمل مرة ثانية وانطلق بحماسة خلف أثر لإحدى القضايا الجديدة.

قرعت الجرس ففتحت لي الماب صاحبة البيت وقد تني إلى العرفة التي كانت غرفتي فيما مضى. ولم يستقبلني هولمز بمشاعر فياضة، فهو نادراً ما يُظهر مشاعره، ولكنه كان سعيداً برؤيتي على ما أعتقد، فمن غير أي كلام يُذكر وإن طهر الودّ في عينيه أشار

إلىّ لأجلس على كرسي مريح، وبعد ذلك وقف أمام المر وأخذ يتفحصني طريقته الفريدة

علّق قائلاً: الرواج يناسىك يا واطسون؛ أعتقد أن ورنك قد زاد ثلاثة كيلوعرامات وربع كيلوغرام مند رأيتك آخر مرة

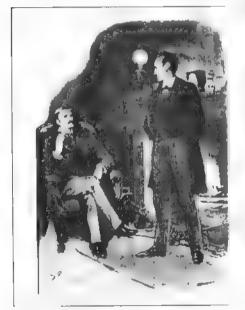

Sydney Paget 1891

سم سلني باحيت ١٨٩١

أجبته قائلاً: بل ثلاثة فقط.

- تُحقًا؟ أظن أن وزبك قد زاد أكثر من ذلك قليلاً، قليلاً جدّاً كما أتخيّل يا واطسون، وألاحظ أنك قد عدت إلى العمل ثانية. أنت لم تخبرني بنيّتك في العودة إلى العمل.

- كيف عرفت إذن؟

 لقد رأيت دلك؛ استنتحته بنفس الطريقة التي عرفت بها أنك قد تعرّضت مؤخّراً إلى البلل الشديد وأن عندك خادمة مهملة خرقاء.

قلت. عزيزي هولمز! هذا أكثر من اللأزم، ولو كنت تعيش مبذ عدّة قرون لكانوا أعدموك حرقاً بالتأكيد! إنها الحقيقة، لقد كنت أتمشى في الريف يوم الخميس وعدت إلى المنزل في حالة مزرية، ولكن لا أستطيع أن أتصوّر كيف استنجت ذلك.وقد استبدلت ملاسي! أمّا بالنسة إلى ماري جان فهي عير قابلة للإصلاح، وقد أعطتها زوجتي إنذاراً بترك العمل... وإن كنت لا أعرف أيضاً كيف استنتجت هذا الأمر!

ضحك بصوت خافت وهو يمرك يديه ثم قال: الأمر في غاية البساطة، فعيناي تخبرانني أن جلد الجزء الداخلي من فردة حذائك اليسرى -في المكان الذي تصيئه نار المدفأة تماماً مخدوش بستة خدوش

ورابه تقريباً، ومن الواضح أن من تسبب بها كان بهمك بإهمال شديد حول حواف النعل لكي يزيل العمل العمل العمل العمل العمل العمل العمل العمل العمل المزدوج بأنك خرجت في جوّ رديء وأل عمدك نموذجاً شديد السوء من حدم لندن. أمّا العمادة فعمدما يدخل مسكني شحصٌ محترَم تفوح منه والحملة وعلى سبّابته اليمني علامة سوداء من أثر سرات العصة، كما يوجد بروز على الجانب الأيمن من مرات العصة، كما يوجد بروز على الجانب الأيمن من همه الرسمية يُظهر المكان الدي يخفي فيه سمّاعته، همت علي أن أكون غبياً إذا لم أقطع بأنه عصو فعال في مهنة الطب.

لم أستطع أن أمنع نفسي من الضحك بسبب السهولة التي شرح بها طريقة توصّله إلى الاستنتاج، وعلمت قائلاً. عندما أسمع حججك تبدو لي الأمور دائماً في غاية البساطة وكأنني أستطيع القيام بها معسي، بالرغم من وقوفي حائراً أمام كل مرحلة من مراحل تحليلك المنطقي المتتابعة حتى تقوم أست مشرح طريقتك ومع ذلك فأما أعتقد أن عيني بنفس قوة عينيك.

أجاب وهو يلقي بنفسه على أحد الكراسي المربحة تماماً؛ أنت ترى، لكنك لا تنته لما تراه. العرق واصح، فأنت رأيت حملي سبيل المثال

الدرجات التي تقود من القاعة إلى هذه الغرفة.

- بصالة متكورة.
- كم مرة تقريباً.
- حسناً، عدّة مثات من المرات.
  - وكم عددها؟
  - كم عددها؟! لا أعرف!

- تماماً، فأنت لم تتبه وإن كنت رأيت، وهذا يوضّح ما أقصده تماماً. أما أنا فأعرف أن هماك سبع عشرة درجة لأنني رأيت وانتبهت في الوقت نفسه. بالماسبة، ما دمت مهتماً بتلك القضايا البسيطة وحيث إنك كنت طيباً بما فيه الكفاية وسجّلت واحدة أو اثتين من خبراتي المتواضعة، فقد تكون مهتماً بهذه القضتة.

نم أخذ عن الطاولة ورقة سميكة ورديّة اللون وقدمها إليّ قائلًا. لقد وصلتني هذه الرسالة بالبريد قبل قليل، أقرأها بصوت عالٍ.

لم تكُن الرسالة القصيرة مؤرَّخة كما أنها لم تكُن موقَّعة وليس عليها عنوان، وكان فيها:

توقَّعُ اللَّيلَةَ ريارة في الساعة الثامـة إلاّ ربعاً.

سيد محترّم يود استشارتك في أمر من الأمور الشديدة السرّية، فالخدمات التي قدّمتُها لإحدى العائلات المالكة في أوروبا أظهرت أن من الممكن ائتمانك على الأمور ذات الأهمية الشديدة بلا خوف، فكن إذن في مسكنك في ثلك الساعة ولا ترعج إذا ارتدى زائرك قناعاً.

علَّقت قائلاً: إنه لغر حقاً! ما معنى هذه الرسالة لمي تصوّرك؟

ليست لدي أي معلومات حتى الأن. ومن الحطأ أن نصع النظريات قبل أن نحصل على المعلومات، فعندها نقوم لاشعورياً بِلَيِّ الحقائق الساسب مع النظريات بدلاً من العكس. ولكن ماذا من الرسالة بحد ذاتها؟ ما الذي تستنتجه منها؟

وحصت الخطّ بعناية وكذلك صنعت بالورقة السي كُتبت الرسالة عليها، ثم علّقت قائلاً وأما أحاول عليه الطريقة التي يتبعها رفيقي: الحالة المادّية للرحل الدى كتبها جيّدة على ما يبدو، فمثل هذا الورق لا سكن شراؤه بأقل من نصف كراون للرزمة. إنه ورق من وصلب بشكل غريب.

قال هولمز: "بشكل غريب»... إنه الوصف المطلوب تماماً، فهذا ليس ورقاً إنكليزياً على الإطلاق. ارفعه إلى أعلى ناحية الضوء.

فعلت ذلك فرأيت حرفي غَيْن وياء في جهة مل الورقة وحرفي ألِف وغَيْن في جهة أخرى، وكانت تلك الحروف مرسومة داحل مادة الورق.

سأل هولمر قائلاً: مادا تفهم من دلك؟ - إنه اسم صانع الورق بلا شكّ، أو بالأحرى الحروف المميّزة لاسمه.



Sydney Paget 1891

رسم سدىي ماحيت ١٨٩١

لا، على الإطلاق. إن حرفي الغين والياء برء. ال إلى كلمة الخيريلؤشافت الألمانية، ومعاها الدر الله وهو اختصار معروف أمّا بالنسبة إلى حرفي الألف والغيل فدعنا نبحث في الأطلس الحفرافي المدال أوروبا.

ثم أنزل عن أحد رفوفه مجلَّداً بنَّياً كبيراً وقال



Howard Elcock 1924

منه هاوراد إلكوك ١٩٢٤

أظن أن من الأفضل أن أذهب يا هولمز.

على الإطلاق يا دكتور، بل ابق حيث أنت، فأما صانع إن لم تبق هنا لتسجّل سيرتي، وهده القضيّة ، شر مأمها ستكون مثيرة للاهتمام وسوف يكون من المؤسف أن لا تحضرها.

### ولكن عميلك...

لا تُعره بالاً، فقد أحتاج إليك، وقد يحتاج هو أيصاً إليك. ها قد جاء، اجلس على ذلك الكرسي المريح يا دكتور وانتبه لما سنقوله جيّداً.

سمعما خطوات ثقيلة بطيئة تصعد الدرّج ثم مشي في الرواق لتقف فجأة خارج الباب، وبعد ذلك سمعما طرقة عالية حازمة فقال هولمر: ادخل.

دحل رجل لا يقل طوله عن مئة وخمسة وتسعين سستراً وله بنيان وجسم هرقل! كانت ملابسه فحمة، ولكنها فخامة قد يُنظر إليها في إنكلترا على أن صاحبها دو دوق سيّء، فقد ارتدى معطفاً ثقيلاً في حين كانت المعاءة دات اللون الأزرق الداكن الملقاة على كتميه مرسة خطوط من الحرير، وكان لونها كلول اللهب وقد نُتت عند العنق بدبوس يحتوي على حجر واحد من الرمرد المتوهج، أمّا حداؤه الطويل الدي امتد حتى مسصف قصبة ساقه والذي رُبّن عمد مهايته بعراء بني

وهو يقرأ فيه: إغلو، إعلونيتز... ها هي: إغريا. إنها إحدى الهقاطعات الباطقة بالألمانية، وهي تقع في بوهيميا اقريباً من كارئسباد المعروفة بأن فيها العديد من مصانع الزجاج ومعامل صباعة الورق؛ كما يقول الكتاب. حسناً، ما الذي تفهمه من ذلك؟

ولمعت عيناه بانتصار في حين قلت· هذا الورق مصنوع في بوهيميا.

تماماً، كما أن الرجل الذي كتب الرسالة الماني. ألا تلاحظ غرابة تركيب جمله؟ لو كان فرنسياً مثلاً لما كتبها بهذه الطريقة، فالألماني فقط هو من يكتب بهذه الفظاظة وهكذا يبقى أن نكتشف ما الدي يريده هذا الألماني الذي يكتب على ورق مصنوع في بوهيميا ويفضّل عدم إظهار وجهه وارتداء قناع؟ آه، ها هو قد حضر إن لم أكن مُخطئاً- ليبدد حيرتنا.

فبينما كان هولمز يتم جملته سمعنا دبيب حوافر الأحصنة وصرير عجلات تتوقّف، ثم تبع ذلك قرعٌ عنيف للجرس، فصفر هولمز وقال اثنان، حسبما يشير الصوت.

ثم أكمل وهو ينظر من النافذة: نعم، عربة صغيرة لطيفة يجرها اثنان من الأحصنة الأصيلة ثمن الواحد منهما مئة وخمسون جنيهاً! في هده القضيّة مال يا واطسون. . حتى لو لم يكن فيها أي شيء آخر.

فقد أكمل الانطباع بالغنى الدي يوحي به مظهره كله كان يحمل هي يده تتبعة عريضة ويغطي الجزءَ العلوي من وجهه بقناع أسود امتذ حتى غطّى عظامَ وجنتيه،



Sydney Paget 1891

رسم سدئي ياجيت ١٨٩١

و ١٠٠ من الواضح أنه قد وضعه في تلك اللحظة حيث الله من ترال مرفوعة بحوه عندما دخل، وقد بدا من الحرء السفدي من وجهه أنه رجل دو شخصية قرية اله شمة عليظة ودقن طويل يوحي بوصرار يصل إلى الله حدة العناد

سأل ىلَكْنة المانية مميّزة جدّاً ويصوت أجشّ محمص قائلاً: هل وصلتك رسالتي؟ لقد أخبرتك لمها بحضوري.

نم أخد يقل النظر من أحدنا إلى الآخر كما لو الله عبر متأكد إلى من يجب أن يوجّه حديثه، فقال هو مر تفضّل بالجلوس، هذا صديقي وزميلي الدكتور ومسود الذي يتكرم بمساعدتي أحياناً في قضاياي، هن لي أن أعرف إلى من أتشرف بالتحدث؟

يمكنك أن تخاطبني على أنني الكونّت فون درام، أحد ببلاء بوهيميا أتصوّر أن هذا السيد المحترم، صديقت، هو رجل يتصف بالشرف والتكتّم حمث يمكنني ائتمانه على أمر في غاية الأهمية، ولو لم محل الأمر كذلك فأنا أفضل التحدّث إليك وحدك

بهضت لأغادر، ولكن هولمر أمسك بمعصمي وأعادى إلى الكرسي قائلاً: كلانا أو لا أحد! بمكك أن عول أمام هذا السيد المحترّم كل ما يمكنك قوله أمامي.

هزّ الكونت كتفيه العريضتين وقال. إذن لا بدّ أن أبداً بأنه ألرمكما بالكتمان التامّ لمدّة عامين، ففي نهاية هذه المدّة لن يكون للأمر أهمية، أمّا في الوقت الحاضر فليس من المبالع به أن يقول إن له من الأهمية ما قد يؤثّر في تاريخ أوروبا كلها.

قال هولمز: أعدك.

وقلت: وأنا أيضاً.

استمر الزائر الغريب قائلاً: أرجو أن لا يضايقك ارتدائي هذا القناع، فالشحص العظيم الذي وطّفي يود أن يظل وكيله مجهولاً بالسبة لك، ويجب أن أعترف لك في الحال بأن اللقب الذي سميتُ به نفسي الآن ليس اسمى في الحقيقة.

أجاب هولمز بجفاف: كنت مدركاً لذلك.

- إن الملابسات شديدة الحساسية، ولذلك يحب اتخاذ كافة الاحتياطات حتى نوقف ما يمكن أن يتحول إلى فضيحة هائلة ويعرض إحدى العائلات المحاكمة في أوروبا إلى التشهير، وبصراحة فإن الأمر يمس عائلة أورمشتاين العظيمة، العائلة الحاكمة في بوهيميا.

عمغم هولمز قائلاً وهو يسترخي في كرسيه المريح ويغمض عينيه كنت مدركاً لذلك أيضاً

نظر راثرما بدهشة واضحة إلى الهيئة المتكاسلة المنزة الهمقة للرجل الذي وُصف له بلا شكّ ملى أنه المحلّل الأكثر دقة والمحقق الأكثر مشاطأ في أوروما. فتح هولمز عينيه ثانية ونظر بنفاد صبر إلى عميله الضخم ثم علّق قائلاً. لو تكرمت جلالتك معرص قضيّتك لتمكنت من تقديم المصح لك بشكل الهما



Sydney Paget 1891

م سدىي باجيت ١٨٩١

هب الرجل واقفاً من كرسيه وأخد يقطع الغرفة ذهاباً وإيالله بانفعال جامح، ثم نزع القناع عن وجهه بحركة يائسة وألقى به إلى الأرص وصاح قائلاً أنت على حق... لماذا أحاول إخفاء الأمر؟

غمغم هولمز قائلاً: لماذا بالفعل؟ فقد أدركت قبل أن تتحدث بأنني أخاطب ويلهلم عوتسرايخ سيجسموند فون أورمشتاين، ملك بوهيميا والدوق الأعظم لكاسِل فيلشتاين.

قال زائرنا العريب وهو يجلس مرة أخرى ويمرّر يده على جمهته الشامحة الشاحبة؛ يمكنك أن تفهم... يمكنك أن تفهم أنبي لم أعتَد القيام بمثل هذه الأمور بنفسي. ولكن الأمر دقيق جدّاً، ولذلك لم أستطع أن آتمن عليه وكيلاً دون أن أضع نفسي تحت رحمته. وهكذا فقد جئت مستتراً من نراغ بغرص استشارتك.

قال هولمز وهو يغمض عينيه ثانية؛ فلتستشِربي إذن.

الوقائع باختصار هي أنه منذ نحو خمسل سنوات حلال زيارة مطولة في وارسو تعرّفت إلى مغامِرة معروفة اسمها أيرين آدلر... وهذا الاسم مألوف بالنسبة لك بلا شك.

غمغم هولمز دون أن يفتح عينيه: أرجو أن

..حث عنها في الدليل الخاص بي يا دكتور.

لفد تبع هولمز لسنوات طويلة نظاماً لإدراج كل الممالات التي تتعلق بالأشخاص والأشياء مما يجعل من الصعب ذكر اسم أو موضوع دون أن يتمكن من هدم معلومات عنه في الحال، وفيما يتعلق بهده المحله فقد وجدت سيرتها محصورة بين سيرة أحد عال الدين وسيرة ضابط بحري قام بكتابة بحث عن السماك أعماق البحر.

قال هولمز: أرني، آه، نعم، لقد وُلدت عام ١٨٥٨، مغنية أوبرا، وهي المعنية الأولى في الأوبرا المحكية في وارسو، وقد اعترلت المسرح الأوبرالي، وهي نعيش في لندن. حساً، لقد تورطت حلالتك شما أقدر مع هذه الشابة وكتنت لها بعض الحطابات المشره للشبهة، وأنت الآن متلهف على استعادة هذه الحطابات

- تماماً، ولكن كيف...؟

هل تمّ زواج سري؟ لا

هل في يدها أية أوراق أو شهادات رسمية؟ لا. - يجب استعادتها.

- لقد حاولنا وفشلنا.

يجب أن تدفع، فلا بدّ من شراء الصورة.

٠ إنها لن تبيع.

فلتُسرَق إذن.

لقد تمّت خمس محاولات، فقد قام لصوص استاحرتهم بتفتيش منولها مرتين تفتيشاً دقيقاً، وقمنا مره بالاستيلاء على أمتعتها عند سفرها، كما قُطع فليها الطريق مرتين، ولكن بلا فائدة.

ألم تعثر لها على أثر؟ لا أثر على الإطلاق.

صحك هولمز وقال· يا لها من مشكلة بسيطة وطريمة!

ردَ عليه الدوق مؤنّباً. ولكنها في غاية الخطورة بالنسبة إليّ.

عية في الخطورة بالفعل، وما الذي تبوي هذه الشابّة أن تفعله بالصورة؟

إنها تنوي تدميري.

ولكن كيف؟

 أنا عاجز عن فهم جلالتك إذن، فلو أبرزت الشابة محطاباتها للابتزاز أو لأعراض أخرى فكيف ستثبث صختها؟

- من الخطّ.

- هراه، هراء، يمكن الطعن بأنه مزوّر.

- كما أن الأوراق من مذكّرتي الشخصية.

- ستقول إنها مسروقة

- وماذا عن ختمي الخاص.

- مقلّد.

- وصورتي.

- تم شراؤها.

- لقد كنا معاً في الصورة

- آه، يا إلهي! هذا سيّى جداً! لقد ارتكبت حماقة كبيرة.

- كنت مجنوناً فاقداً للعقل.

- لقد عرّضت نفسك للشبهات بشكل خطير.

- كنت وليّاً للعهد فقط في ذلك الوقت. كمت صعيراً في السنّ، وأنا الآن في الثلاثين من عمري.

- أنا على وشك الزواج.
  - هذا ما سمعته.
- سأتروج كلوتيلد لوثمان فون ساكس ميننغن، وهي الابنة الثانية لملك إسكندمافيا. قد تكون مطّلعاً على التقاليد الصارمة لعائلتها، كما أنها تتميز بالرقة الشديدة، ولذلك فلو ألقيت ظلال من الشك حول تصرفاتي فلن يتمّ الزواج.
  - وأيرين آدلر؟
- لقد هددت بإرسال الصور إلى هذه العائلة،
  وستفعل دلك... أنا أعرف أنها ستفعل. أنت لا تعرفها،
  إنها تملك إرادة من حديد... إنها تملك وجه أجمل
  النساء وعقل أكثر الرجال تصميماً، وما دمت سأتزوج
  بامرأة أخرى فلا حدّ لما يمكن أن تفعله. . لا حدّ.
  - وهل أنت متأكد أنها لم ترسلها بعد؟
    - نعم، متأكد.
      - لماذا؟ -
- لأنها قالت إنها سترسلها يوم يتم إعلال الخطوبة رسمياً، وسيكون ذلك يوم الإثنين المقبل.
- قال هولمز وهو يتثاءب: حسناً، ما زالت أمامنا

- للائة أيام إدن هذا من حسن الحظّ، فيجب أن أتقصّى من أمر مهمّ أو اثنين في الوقت الحاضر. بالطبع جلالتك مقيم في لندن حالياً؟
- بالتأكيد، ستجدني في فندق لانغهام باسم الكونت فون كُرام.
- المارسل إليك رسالة قصيرة الأطلعك على النطورات.
- أرجو أن تفعل ذلك، فسوف أكون في غاية
  - حسناً، ويخصوص المال؟
    - لك مطلّق الحرّية.
      - بلا حدّ أقصى؟
- أؤكد لك أنني على استعداد للتنازل عن إحدى مصطعاتي في سبيل الحصول على تلك الصورة!
  - وماذا عن النفقات الحاليّة؟
- أخرح الرجل من تحت عناءته حقيبة ثقيلة من احلد فوضعها على الطاولة قائلاً: في الحقيبة ثلاثمئة جنبه ذهبي وسبعمئة جنيه ورقي.
- حرّر هولمز إيصالاً على إحدى أوراق مفكّرته

وأعطاه له، ثم سأل قائلاً: وما عنوان الآنسة؟

 إنها تقيم في بيت اسمه ابريوني، وهو في طريق سيربنتاين.

كتب هولمز العنوان ثم قال: بقي سؤال واحد؛ هل كانت الصورة صغيرة بحجم الجيب أم من الحجم الكبير؟

بل من الحجم الكبير الذي يُعَد للتعليق على الجدار.

- حسناً، أتمى لك ليلة سعيدة، وأنا واثق أنبا سنحمل لك أخباراً سعيدة قريباً.

ثم قال لي. وليلة سعيدة لك أيضاً يا واطسون.

ثم أضاف قائلاً عندما انطلقت العربة الفاخرة في طريقها: لو تكرّمت بالحضور بعد ظهر يوم غد في الساعة الثالثة فسوف أماقش هذه القضيّة البسيطة معك.

\* \* \*

كنت مي شارع ببكر في الساعة الثالثة تماماً، ولكن لم يكُن هولمز قد عاد بعد، وأخبرتني مالكة المنزل أنه قد غادر بعد الثامنة صباحاً بقليل. جلست

بعوار المار على أية حال وفي نتني أن أنتطره مهما طال هامه، فقد جذب تحقيقه اهتمامي بشدة، فبالرغم من أنه لم يكن محاطاً بالعناصر الكثيبة والغريبة التي المعمد الحريمتين اللتين سجّلتهما من قبل إلا أن طبعة القصية ومكانة عميله الرفيعة أكسبتا التحقيق سمه مميزة وبعيداً عن طبيعة التحقيق الذي يعمل فيه هولمر فأنا أجد في فهمه البارع للموقف وفي تحليله المعلقي المحاسم ما يجعلني أستمتع بدراسة أسلوبه في العمل وتتبع طرقه الدقيقة السريعة التي يستخدمها في حل القصايا الأكثر تعقيداً، وقد اعتدت على نجاحه طل الدائم حتى إن إمكانية تعرّضه للفشل لم تعد تخطرها يالي.

كانت الساعة قد قاربت الرابعة حين قُتح الباب و دحل سائس يترنّح كالمخمور، وقد كان وجهه أحمر و ملاسه مشينة وشعره مشقثاً. وبالرغم من أني معتاد على قدرات صديقي المذهلة في استخدام التنكّر إلاّ أسى اصطررت إلى النظر ثلاث مرات قبل أن أتأكد من اله هو بالفعل!

أوماً لي ثم اختفى داخل غرفة النوم، وبعد مس دقائق خرج من العرفة وهو يرتدي حُلّة نظيفة وشكله جدير بالاحترام كعادته. وضع هولمر يديه في مبه ومدّ ساقيه أمام النار، ثم أخذ يضحك بحرارة

الأمر مضحك جدًا أن متأكد أنك لن تستطيع محميل الطريقة التي قضيت بها صماحي ولا ما فعلت في النهاية.

لا أستطيع التختِل، فأنا أفترض ألك كلت لر ف عادات الآنسة أيرين آدلر وربما منزلها

قال تماماً، ولكن النتيجة كانت غير عاديّة. سأحبرك بالأمر على أية حال. لقد عادرت المنزل بعد الساعة الثامنة من صباح هذا اليوم بقليل وأنا متنكر شحصية سائس عاطل عن العمل، فالدين يعملون الحبول ينشأ بينهم تعاطف رائع ومشاركة وجدانية، رحبن تشكر في هيئة واحد منهم فسوف تعرف كل ما بربد معرفته وجدت بيت بريوني بسهولة، وهو دارة صعرة لها حديقة خلفية، أما في المقدّمة فطابقان مسان على الطريق مباشرة، وعلى الباب قفل ضحم، وعدى اليمين عرفة جلوس واسعة مفروشة بعناية داب توافذ طويلة تكاد تصل إلى الأرض ومقابصها م النوع الإمكليزي السخيف الذي يستطيع حتى الصمل فتحه! لم يكن في الجهة الخلفية ما يستحقّ الملاحظة عدا الطريق الذي يمكن دخول النافذة من حلاله والذي يقع فوق حظيرة العوبة، وقد سرت حول المكان وفحصته عن قرب من كل الاتجاهات دول أن ألاحظ شيئاً آخر ذا أهمية. ثم مشيت متسكعاً

لبضع دقائق، وأخيراً صاح قائلاً: جيد... الأمر جيد حقاً.

ثم غصّ وأخذ يضحك ثانية حتى اضطُّر إلى الاستلقاء في كرسيه وهو منهك، فسألته. ما الأمر؟



Sydney Paget 1891

رسم سدئي باجيت ١٨٩١

حتى نهاية الشارع فوجدت -كما توقعت- مجموعة من الإسطبلات في ممر يمتد على طول أحد جدران الحديقة، وقمت بمساعدة سائسي الخيل في تنظيف خيولهم فحصلت -بالمقابل على بنسين وحشوتين من التبغ الخشن، بالإضافة إلى كل ما أريده من معلومات عن الأنسة آدلر.. هذا بغص النظر عن السيرة الذاتية لنصف دستة من الأشخاص المقيمين في الجوار والتي اضطررت إلى الاستماع إليها بالرعم من أنها لا تهمنى على الإطلاق.

### سألته قائلاً: وماذا عن أيرين آدلر؟

قال. آه، لقد قلتت حال الرجال رأساً على عقب في تلك الأنحاء! إنها المرأة الأجمل في هذه المدينة كما يبدو... هذا ما يُجمع عليه كل من في إسطبلات سيربتاين بلا استثناء، وهي تعيش بهدوء وتعتي في الحفلات الموسيقية حيث تغادر المنزل كل يوم هي الخامسة وتعود في السابعة تماماً لتناول العشاء، ومن النادر أن تخرج في أي وقت آخر إلاّ عدما تغني لا يزورها من الرجال غير شخص واحد، ولكمه يزورها كثيراً، وهو أسمر اللون وسيم شديد ولكمه يزورها كثيراً، وهو أسمر اللون وسيم شديد الحاذبية ويقوم بزيارتها مرة كل يوم على الأقل ومرتين أي أغلب الأحيان، واسمه السيد غودفري نورتون من إنرتمبيل. أثرى فائدة أن تصادق سائقي عربات الأجرة؟

۱۸ مسلوه من إسطىلات سيربىتاين إلى مترله مرات
 ۱۵ معرفوا عنه كل شيء. وبعد أن استمعت إلى كل
 ۱۵ مسيم ص أحبار بدأت أمشي دهاباً وإياباً بالقرب
 ۱۵ مرة أخرى لأتدتر خطة حملتي.

وسكت هولمر قليلاً ثم تابع قائلاً. كان من الراسح أن دلك الشحص، عودفري نورتون، هصر مهم في المسألة كان محامياً، وقد بدا دلك ا ير شرّ، فما العلاقة بينهما؟ وما العرص من وياراته الم دروة؟ أهى عميلة عبده أم هي صديقته؟ إدا كان الاه, ص الأول صحيحاً فمن المحتمّل أن تكون قد أمدته الصورة ليحتفظ بها عنده، أما لو كان الأخير قالاً - مَالَ صَعَيْف، وَسُوفُ تُحَدُّدُ إِجَابَةً هَذَا السَّوَالُ » أد كنت سأستمرّ في العمل بالقرب من «بريوني» أو اه مامي إلى بيت نورتون مي إبرتمبل. لقد ١١١ عطة دقيقة تسبت في اتساع مجال تحقيقي أُمْنَى أَسِي قَدْ أَصْجَرِتُكُ بِهِدِهِ التَّفْصِيلاتِ، ولكن ٧ ، ان أوضح لك الصعوبات الصعيرة التي أواجهها هلى تفهم الموقف.

أجبته قائلاً: أنا أتابع ما تقوله بانتباه شديد.

استطرد قائلاً كنت ما أرال أوازن الأمر في عقلي . . سارب عربة أحرة صعيرة بسرعة حتى وصلب . . سكن بريوني وقفر صها سيد محترم كان وسيما

بشكل ملحوظ وأسمر اللون، ومن الواضح أنه الرحل الذي ستُمعت عه. بدا أنه على عحلة من أمره حيث صاح آمراً سائق العربة أن ينتظره ثم اندفع متخطياً الحادمة التي فتحت له الىاب مما أعطى الطباعاً بأنه يذهب إلى المنزل كثيراً.

مكث في المنزل نحو نصف ساعة، واستطعت أن ألمحه من حلال نوافذ عرفة الجلوس وهو يمشي ذهاباً وإياناً ويتكلم بانهعال ويلؤح نذراعيه، أما هم فلم أستطع رؤيتها. ثم خرج بعد وقت قصير وقد بدا عليه الاضطراب أكثر من ذي قبل، فصعد إلى العربة لم نظر باهتمام إلى الساعة الذهبية التي سحمها من جيب وصاح: قُدُ بأقصى سرعة... سنذهب أولاً إلى محا غروس وهامكي في شارع ريجنت ثم بعد ذلك إلى كنيسة سينت مونيكا في طريق إدجوير، وسأعطيك نصف جنيه لو استطعت القيام بذلك. كله في عشريو دقيقة

الطلقت العربة، وفيما كنت أتساءل. أيكون م الأفضل أن أتبعه أو لا أفعل؟ حاءت من أعلى الطريز عربة أنيقة ذات سقف متحرك وقد زرّر سائقها معطة إلى وسطه فقط ولف وشاحه تحت أدنيه. لم تكد العرز تتوقف حتى اندفعت السيدة من باب البيت ودحلتها فلم أز منها في تلك اللحطة إلا لمحة سريعة، ولكر

ناس امرأة فاتنة ولها وحه قد يضخي الرجل من احده حياته! صاحت قائلة: إلى كبيسة سينت مونيك با حون، وسأعطيك نصف حنيه ذهبياً إن استطعت الوصول خلال عشرين دقيقة.

كانت فرصة لا تعوَّض يا واطسون، وكنت اوار بين ما إذا كان عليّ أن أنتهرها وأدخل إلى البيت أو ان أتعلق بعربة السيدة من الخلف، وعندئد اقتربَت هرنة أحرة قادمة من الطرف الأخر من الشارع تردّد السائق عندما رأى مثل هذا المسافر الرثّ الهيئة، ولحدى قفزت إلى داخل العربة دون أن أتيح له فرصة للاعتراض وقلت: كنيسة سيبت موليكا، ولك بصف صعد هبي إذا استطعت الوصول في عشرين دقيقة!

كانت خمس وعشرون دقيقة تفصلنا عن الثانية هنره، وبالطبع كان ما يحدث واضحاً بما فيه الكفاية. قد سائقي العربة بسرعة، ولا أظنّ أنني ركبت عربة أسرح منها! ولكن الرحل والمرأة وصلا قبلي، فقد داب عربة الأجرة والعربة ذات العطاء المتحرك بأحستهما المجهدة تقفان أمام الباب حين وصلتُ دبعب الأجرة وأسرعت بالدخول إلى الكنيسة، ولم رض هناك أحد باستثناء الاثنين اللذين تنعتهما ورجل دبي يرتدي رداء الكهنوت وقد بدا وكأنه يتجادل مهما، وقد اجتمع ثلاثتهم في مقدمة الكنيسة،

وأخذت أنا أمشي ببطء في الممر الحاسبي كأي متسكم يذهب إلى الكنيسة وفجأة، ولدهشتي، استدار الثلاثة باحيتي، ثم جرى غودفري نورتون باتجاهي بأسرع ما يستطيع وصاح قائلاً الحمد لله، سوف تفي بالغرض. تعالى، تعالى.

سألته قائلاً: ما الأمر؟!



ydney Paget 1891

رسم سدني باجيت ١٨٩١

تعالَ يا رحل، تعالَ فقط لثلاث دقائق وإلاّ للن بكون الأمر قانونياً.

نم اقتادني إلى حيث وقفت المرأة مع القسق، ولهل أن أدرك أي شيء وجدت نفسي أغمغم بردود لحست في أذني وأشهد بأشياء لا أعرف عنها شيئا... وباحتصار لقد كنت أساعد في توثيق ارتباط أيرين آدلر المرباء وغودفري نورتون العزب! وقد انتهى كل شيء لهي عضون لحظات وقام السيد المحترّم بشكري من ماحة كما شكرتني السيدة من الناحية الأخرى في حين الجسم لي القس بابتهاج من الأمام!

كان ذلك الموقف من أكثر المواقف غرابة في حبابي، وكان التفكير فيه هو ما دفعني إلى الضحك الأنا يبدو أن عقد زواجهما كان ينقصه بعض الشكابات، فقد رفض القس إتمام الزواج دون شاهد، أي شاهد وهكذا فقد أنقذ ظهوري في الوقت المناسب المرس من الاندفاع في الشارع باحثاً عن شاهد، وقد أعطتني العروس جيهاً ذهبياً أنوي أن أحتفظ به في السلة ساعتي تذكاراً.

قلت: لقد انقلبت الأمور بشكل غير متوقّع، الهادا سيحدث بعد ذلك؟

قال: حسناً، أجد أن خططي مهدَّدة بفشل

- أنا طوع أمرك إذن.

- كنت متأكداً أن بإمكاني الاعتماد عليك.

- ولكن ما الذي تودّ تحقيقه؟

قال وهو يلتفت بلهفة إلى الطعام السيط الذي أحصرته صاحبة البيت: بالرغم من أن السيدة تيرنر قد أحصرت الطعام إلا أنني سأوصح الأمر لك الآن، فأن مصطر إلى مناقشة الأمر في أثناء الأكل لأنني لا أملك الكثير من الوقت الساعة الآن نحو الخامسة، المحد أن نكون في موقع الأحداث بعد ساعتين لأن لاسة أيرين (أو بالأحرى السيدة) ستعود من لزهتها في الساعة، ويجب أن نكون في استقبالها عند مسكن

وماذا بعد ذلك؟

يجب أن تترك الأمر لي، فقد رتبت ما سوف ١٠٠٠ ث أمر واحد أُصرّ عليه: يحب أن لا تتدخل مهما ١٨٤٤، أتفهم؟

يجب أن أكون محايداً.

يجب أن لا تفعل أي شيء مهما كان. من المحسل أن تحدث بعض المضايقات، قلا تتدخل، المحسل بأن يتم نقلي إلى المنزل، وبعد ذلك بأربع

ذريع، فيدو أن الاثنين قد يغادران في الحال، وها يحتم عليَّ القيام بإحراء فقال وسريع على أية حال لقد افترقا عند باب الكنيسة حيث ذهب هو إلز إنرتمبل وذهبت هي إلى منرلها، وقد قالت وهر تفارقه: سأتنزّه بالعربة في الساعة الحامسة كالعادة

لم أسمع المريد، فقد ذهب كل منهما في اتجا مختلف وغادرت أنا لأقوم بترتيباتي الحاصة.

- وما هي هذه الترتيبات؟

أجابني وهو يقرع الجرس: بعض اللحم المار وكوب من الحليب، فقد كنت مشغولاً لدرجة أنه نم أفكر في الطعام، ومن المرجّع أن أكون أكا انشعالاً هذا المساء بالمناسبة يا دكتور، سأحتاج إلى تعاونك.

- سأكون مسروراً بذلك.

- ألا تمانع في خرق القانون؟

- لا أمانع على الإطلاق.

- ولا في التعرّض لاحتمال القبض عليك؟

- ليس إن كان السبب جيداً

- السبب ممتاز.

- تماماً.

- يمكنك إذن الاعتماد على كلّياً.

- ممتاز، أعتقد أن الوقت قد حان لكي أقوم بإعداد نفسي للدور الجديد الذي سيكون عليّ لعبه.

\* \* \*

احتفى هولمر داخل حجرة نومه، ثم عاد بعد مدة دفائق وقد تنكر في هيئة قسيس لطيف ساذج. دال يرتدي بنطالاً متهدلاً وربطة عنق بيضاء ويضع على رأسه قبعة عريضة سوداء اللون، وكانت ابتسامته مماطهة وشكله العام يوحي بالنبل والفضول الخير. لم بدل الأمر مقتصراً على أن هولمز يبدّل زيّه، بل بدا أن نمبراته وتصرفاته وروحه نفسها تتبدّل مع كل دور حدلد يقوم به. آه، لقد خسر المسرح فنّاناً جيّداً عندما لحصص في مسائل الجريمة!

عادَرُنا مسكننا بشارع بيكر في الساعة السادسة والرسع، وحين وصلنا إلى طريق سيربنتاين كان لا يرال أمام عشر دقائق قبل الموعد، وقد حلَّ العسق بالفعل ونابوا يضيئون مصابيح الشارع فيما كنا نتمشى دهاماً وإباراً أمام مسكن بريوني في انتظار ساكنته. كان المنرل دما مصورته تماماً من خلال وصف هولمر المحتصر المعدد، أمّا الحي فقد بدا أقل خصوصية مما توقعت،

أو خمس دقائق ستُفتَح نافذة غرفة الجلوس، ويجب عليك أن تقف بالقرب من هذه النافذة المفتوحة.

- ثم ماذا؟

عليك أن تراقبني حيث سأكون في مجالر ويتك، وعندما أرفع يدي هكذا ستلقي في العرق شيئاً سأعطيه لك بعد قليل، كما ستقوم في الوقة نفسه بإطلاق صبحة إمذار عن حريق أتفهمني؟

- تماماً.

قال وهو يُخرج لفة طويلة من جيبه إنها ليسب الشيء المؤذي؛ ليست سوى صاروخ دخان عاد يستخدمه عامل تركيب الأنابيب، وقد تم تركيم غطاء له على طرفيه ليصبح ذاتي الاشتعال. مهتنا تقتصر على ذلك، فعندما تطلق صرخة إنذار بالحري سيتناقلها عدد كبير من الناس، وعندها امض إلى آخ الشارع حيث سلنضم إليك بعد عشر دقائق. أرجو أكون قد وضّحت لك الأمر.

 يجب أن أبقى محايداً وأن أقترب من الناة لأراقبك، وعند الإشارة ألقي بهدا الشيء في الداخل أطلق صرخة إندار بحريق، وبعد دلك أنتطرك في آل الشارع.

بل على العكس بدا مليئاً بالحركة بشكل ملحوط بالسبة إلى كونه شارعاً صغيراً في منطقة هادئة، فقد كانت هناك مجموعة من الرجال دوي الملابس الرثّة



Sydney Paget 1891

رسم سلني باجيت ١٨٩١

بدحول ويضحكون في إحدى الزوايا، وشخص محلة لشحد المقصّات، والعديد من الشبان المتأتّقين بسكعون في الشارع ذهاباً وإياباً.

علّق هولمز قائلاً فيما بحن نمشي أمام المنرل منة ودهاباً: أرى أن ذلك الزواج سلاح ذو حدّين الآن، فيُحتمَل أن لا ترعب السيدة في أن يرى السيد مودفري بورتون الصورة بنفس القدر الذي يحرص به مسلما على أن لا تقع عليها عينا أميرته. والسؤال الآن هو: أين يمكن أن نجد الصورة؟

### - فعلاً، أين؟

ان من غير المحتمل أن تحمل الصورة معها، دلي كبيرة -كما عرفنا- بحيث لا تستطيع إخفاءها في نوبها، كما أنها تعلم أن الدوق قادر على أن يأمر بقطع العريق عليها وتفتيشها، فقد تمت محاولتان من هذا الوع بالفعل. يمكما أن نسلم -إذن- بأنها لا تحملها

### - أين هي إذن؟

مع المصرفي الذي تتعامل معه أو مع محاميها،
 الأمرين محتمل، ولكنني أميل إلى الاعتقاد بأبها
 ان تتركها مع أحدهما، فالنساء بطعهن يملن إلى
 الكسان ويقضّلن القيام بأمورهن السرّية بأنفسهن

ولماذا تعطي الصورة لشخص آخر؟ إنها تثق بنفسها لحراستها، وبالإضافة إلى ذلك يحب أن تتذكر أنها. تنوي استخدامها خلال الأيام القليلة المقبلة، ولذلك لا بدّ أن تكون قد وضعتها حيث تستطيع الوصول إليها بسرعة... لا بدّ أن تكون في منزلها الحاص.

- ولكن لقد تم السطو عليه مرتين.
- هراء! فهم لم يعرفوا أين يبحثون.
  - ولكن كيف ستبحث أنت؟
    - لن أبحث.
    - ماذا ستفعل إذن؟
    - سأجعلها ترشدني.
      - ولكنها سترفض.
- لن تستطيع الرفض... ها أنا أسمع قعقعة العجلات، والآن نقذ أوامري بحذافيرها.

ظهر الضوء الجانبيّ لإحدى العربات وهي تنعطف حول ركن الشارع الواسع حينما كان يتكلم، وقعقعت عربة صغيرة أبيقة ذات غطاء متحرك حتى وصلت إلى باب مسكن «ريوني» أسرع أحلا المتسكعين عند الزاوية إلى الأمام حتى يفتح باب

العربة أملاً في الحصول على قطعة نقود معدية عندما موعت، ولكن قام متسكع آخر بدفعه بعيداً بكوعه ثم اسرع ليحل محله، فشب صراع عنيف ازداد بتدخل الحارسين اللذين وقفا بجانب أحد المتسكعين في حين وقف الشخص الذي يقوم بشحد المقصّات مع الآحر بمس الحرارة. بدأ الضرب، وفي لحظة أصبحت السدة التي كانت قد نزلت من العربة وسط



Syd ny Paget 891

٠ سدسي دجيت ١٨٩١

مجموعة من الرجال الثاثرين المتعاركين الدين يضرب بعضهم نعصاً بشكل همجي بالعصتي والقبضات.

أسرع هولمر إلى الحشد ليحمي السيدة، ولكر ما إن وصل إليها حتى صاح وسقط أرصاً والدم يسيل على وجهه مغزارة! فرّ الحارسان عند سقوط هولمز في اتجاه وفر المتسكعون في اتجاه آخر، في حين ظلّ بعض السس الأفضل مظهراً والذين كانوا ينظرود إلى الأحداث دون المشاركة فيها لمساعدة السيدة ومعالجة الجريح أسرعت أيرين آدلر تصعد الدرج، ولكمها وقفت على قمّته واستدارت لتنظر إلى الشارع فيما أبرزت أنوار القاعة روعة قوامها. سألت هل أصيب الرجل المسكين؟

صاحت عدّة أصوات: لقد مات!

صاح صوت آخر: لا، إنه على قيد الحياة، ولكنه قد يموت قبل أن تأخدوه إلى المستشفى.

قالت امرأة. إنه رجل شجاع، فلولاه لسرقوا حقيبة السيدة وساعتها. إنهم عصانة .. عصابة شريرة! آه، إنه يتنفس الآن.

لا يمكن أن يرقد في الشارع، أيمكننا إدخاله يا سيدتي؟

· بالطبع، أدخلوه إلى حجرة الجلوس. هماك أربكة مريحة... من هنا لو سمحتم.

قاموا بحمله إلى داخل مسكن بريوني ببطء



finel Privilitids 1906

سم جوزف فريدرتش ١٩٠٦

واحترام، ووضعوه في الغرفة الرئيسية في حين كنت لا أزال أربق ما يحدث من موقعي. كانت المصابيح قد أضيئت إلا أن الستائر لم تُعلق، ولذلك تمكنت من رؤية هولمز وهو راقد على الأريكة وإن لم أستطع معرفة ما إذا كان يشعر بتأبيب الضمير في تلك اللحظة بسبب الدور الدي يلعبه، فقد شعرت بخري لم أشعر التي أتآمر ضدها، ولا سيما حين رأيت المخلوقة الجميلة وتعاطفها مع الجريح. ولكبي شعرت بأمني لو انسحبت من الدور الذي عهد إلي به هولمر فسوف تكون خيانة مظمى، ولذلك تماسكت وأخرجت صاروخ الدخان من تحت عباءتي، وفكرت في أننا حتي نهاية المطاف.

جلس هولمز على الأريكة، ورأيته يتحرك كمن يشعر بالاختناق فأسرعَت الخادمة عبر العرفة وفتحت النافذة، وفي نفس اللحظة رأيته يرفع يده فرميت بصاروخي في الغرفة وأنا أصرخ: حريق... حريق!

لَنْ تَوْذَيْهَا بِلْ سَنَمَتُعِهَا مِنْ إِيذَاءَ شَخُصَ آخِرَ

لم تكَد الكلمة تخرج من فمي حتى اجتمع كل مَن في الشارع على اختلاف فئاتهم: السادة وسائسو الخيل والخادمات .. في صرخة واحدة· حريق!

تجمعت سحب الدخان عبر الغرفة وخرجت من النافذة المفتوحة، ولمحت حيالات لأشحاص

بدافعون ثم سمعت بعد دقيقة صوت هولمز من الداحل يطمشهم بأنه إمذار كاذب، وبعد ذلك تسللت عبر الحشد الصارح وذهبت إلى ركن الشارع حيث سعدت بعد عشر دقائق عندما وضع صديقي ذراعه في ذراعي وانطلقنا بعيداً عن الضجيج.

#### \* \* \*

مشى هولمز بسرعة وبصمت لعدّة دقائق حتى العطف النمشي في أحد الشوارع الهادئة المؤدّية إلى طريق إدجوير، ثم علق قائلاً: لقد قمتَ بدورك بشكل حبّد يا دكتور، فلم يكن الأمر ليتمّ بطريقة أفصل

- هل الصورة معك؟
  - ~ أعرف أين هي.
- وكيف اكتشفت ذلك؟
- لقد أرشدتني هي إليها، تماماً كما أحبرتك
  من قبل،
  - لا زال الأمر غامضاً بالنسبة إليّ.

قال ضاحكاً: لا أبوي أن أجعل من هذه المسألة لحراً، فهي في غاية البساطة. أنت فهمت بالطبع أن كل س في الشارع كان شريكاً لما، فقد استاحرتهم لهدا المساء

#### - هذا ما استنتجته.

- وهُكذا فعندما الدلع العراك كان في كفّ يدي بعض الطلاء الرطب، وأسرعت إلى الأمام وسقطت فضربت بيدي على وجهي ليصبح شكلي مثيراً للشفقة... إنها لعبة قديمة.

### - استطعت فهم هذا أيضاً،

وبعد دلك حملوني إلى الداخل. لقد كانت مضطرة إلى السماح بدخولي، قما الذي كان يمكن أن تفعله؟ وهكذا أدخلت إلى عرفة الحلوس، وهي الغرفة التي كنت أشك في وجود الصورة فيها، وقد وقع شكي عليها وعلى غرفة النوم وكنت مصراً على التأكد من ذلك. قاموا بوضعي على الأريكة، وحين أشرتُ إلى أنني أحتاج إلى الهواء اضطروا إلى فتح النافذة فأتيحت لك الفرصة.

#### - وكيف ساعدك ذلك؟

لقد كان في عاية الأهمية، فعندما تعتقد امرأة أن منزلها يحترق تدفعها غريرتها إلى الإسواع إلى الشيء الأكثر أهمية بالنسبة إليها، وهذا ردّ فعل قاهر قمت باستغلاله أكثر من مرة من قل. لقد كان مفيداً لي في قضيّة دارلنغتون وفي مسألة قلعة آرنشورث، حين أسرعت المرأة المتزوجة إلى طفلها لتحتضنه في حين

أسرعت الأخرى غير المتزوحة إلى علمة جواهرها لتأخذها .. والآن ظهر لي أن السيدة التي نعمل هي قضيتها اليوم لم تملك في المنرل ما هو أكثر قيمة بالنسة إليها من الصورة التي نسعى وراءها، وسوف تسرع لتأمينها.

تم تنفيذ إمذار الحريق بشكل مثير للإعجاب، وكان الصراخ والدخان كافيين لتهتز أعصابها الحديدية. وقد كان رد فعلها ممتازاً، فالصورة في تجويف في الجرس في البحدار خلف لوحة منزلقة فوق حل الجرس في الناحية اليمني، وقد ذهبت إلى هناك في لحظة فلمحت الصورة حين بدأت بإخراجها، ولكن عمدما صحت بأنه كان إنذاراً كاذباً أعادتها ثانية، ثم نظرت بلى الصاروخ وأسرعت إلى خارح الغرفة، ولم أزها مذ ذلك الوقت. وبعد ذلك وقفت وقدمت بعض مذ ذلك الوقت. وبعد ذلك وقفت وقدمت بعض الأعذار لأغادر المنزل، وقد ترددت فيما إدا كان علي أن أحاول الحصول على الصورة في الحال، ولكن أن أحاول الحصول على الصورة في الحال، ولكن أن أحاول الحصول التهوّر الزائد قد يُفسِد كل شيء أنتظر حيث إن بعض التهوّر الزائد قد يُفسِد كل شيء

### سألته قائلاً: والآن؟

- لقد انتهى تحفية. تقريباً، فسوف أروزها أما والدوق، ولا مانع من أن تأتي معنا إن أردب سوف. مدخلومنا إلى غرفة الجلوس لستطر السنده، ولش من

#### - ومتى ستذهبان؟

في الثامنة صباحاً. لن تكون قد استيقظَت معدُ مما سيفسح لنا المجال يجب أن سرع لأن هذا الرواج قد يعني تغييراً كاملاً في حياتها وعاداتها، ولذا يجب عليّ أن أرسل برقية إلى الدوق بلا تأخر

كنا قد وصلنا إلى شارع بيكر وتوقّفنا عند الباب، وكان يبحث عن المفتاح عندما قال أحد المارّة. مساء الخير يا سيد شيرلوك هولمز،

كان على الرصيف عدّة أشخاص في ذلك الوقت، ولكن بدا أن التحية قد جاءت من شاب نحيل يرتدي عباءة وقد أسرع مبتعداً، فقال هولمز وهو يحملق إلى الشارع المعتم: لقد سمعت هذا الصوت من قبل، والآن أتساءل: من يمكن أن يكون هذا الشخص ؟

#### \* \* \*

نمت في مسكن هولمز بشارع بيكر تلك الليلة، وكنا منهمكين في تناول القهوة وشرائح الخبز في الصباح عندما اندفع ملك بوهيميا إلى داخل الغرفة، وقد جذب هولمز من كتفيه وصاح قائلاً وهو ينظر إلى وجهه بلهفة: أحصلت عليها بالفعل؟

- ليس بعد.

المحتمَل أنها لن تجدنا عبد قدومها ولن تحد الصورة أيضاً، فقد يشعر فخامة الدوق بالرضا عندما يستعيدها بده.



Sydney Paget 1891

رسم سدني باجيت ١٨٩١

- ولكن لديك ما يحملك على الأمل.
  - أرجُّو ذلك.
  - فلنذهب إذن، لا أطيق الانتظار.
    - يجب أن نستأجر عربة.
      - لا؛ عربتي تنتظر.
    - هذا يسهّل الأمور إذن.

نزلنا والطلقنا مرة أخرى باتجاه مسكن بريوني، وعلّق هولمز قائلاً: لقد تزوجَت أيرين.

- تزوجت! متى؟
  - أمس.
  - ولكن مَن؟
- محامياً إنكليزياً اسمه نورتون.
  - ولكن لا يمكن أن تحبه.
  - عندي أمل في أنها تحبه.
    - ولماذا هذا الأمل؟
- لأن ذلك سيوقر على جلالتك كل الخوف من أي مضايقات في المستقبل. إن كانت السيدة تحب

- روجها فهي لا تحبك، وإن كانت لا تحبك فلا سبب يدفعها إلى التدخل في خططك.
- هذا حقيقي، وبالرغم من ذلك... حسناً، كنت أرجو أن تكون من نفس مكانتي الاجتماعية، فعندها كان يمكن أن تصبح دوقة لا مثيل لها.

ثم غرق في بحر من الصمت الكثيب الذي استمرّ حتى توقّفنا عند طريق سيربنتاين.

كان باب مسكن بريوني مفتوحاً وقد وقفت سيدة مسنة على الدرّج، وراقبتنا بنظرة ساخرة فيما ك بهبط من العربة قالت: السيد شيرلوك هولمز على ما أعتقد؟

هرّ رفيقي رأسه بالإيجاب وهو ينظر إليها سُنتْ، أو بالأحرى يحدّق إليها بهزع، فقالت: لقد أخبرتني سيدتي أنه من المرجَّح أن تزورنا، وقد غادرَت هي وزوجه في قطار الساعة الحامسة والربع الذي ينطلق من محطة تشيرِنْغ كروس متحهاً إلى القارة الأوروبية.

تراجع هولمز إلى الحلف وقد شحب لونه من المفاجأة والحسرة وقال ماذا؟! أتقصدين أنها غادرت إنكلترا؟

- ولن تعود أبدآ.

سأل الملك بصوت أجشّ: والأوراق ضاعت كلها؟

هتف هولمز: سنري.

ثم اندفع متجاوزاً الخادمة وأسرع إلى غرفة الرسم وتبعثه أنا والملك. كان الأثاث مبعثراً في كل اتجاه والرفوف والأدراج مفتوحة كما لو كانت السيدة قد أفرغتها بسرعة قبل هروبها! أسرع هولمز إلى حبل الجرس وأزاح لوحة منزلقة صغيرة وأدخل يده فسحب صورة وخطاباً. كانت الصورة لأيرين آدلر نفسها في ملابس السهرة، وكان مكتوباً على الخطاب من الخارج «شيرلوك هولمز العبجل. يبقى الخطاب في مكانه حتى يأتى السيد هولمز الستلامه».

فتح صديقي الخطاب وقرأناه معاً. كان تاريخه منتصف الليلة الماضية، ونصّه كما يأتي:

عزيزي السيد هولمز،

لقد قمت بالأمر بشكل رائع جداً وخدعتني تماماً، فحتى إنذار الحريق لم ينتبني أي شك، ولكن بعد ذلك عندما اكتشفت كيف فضحت نفسي بدأت بالتفكير، فقد حذروني منك منذ عدة شهور وأخبروني أنه إذا ما قام الملك باستخدام محقق خاص فسوف يكون أنت بالتأكيد، كما أعطوني عنوانك. وبالرغم

من ذلك فقد أجبرتني على كشف ما تريد معرفته، وحتى بعد أن شككت فيك وجدت أن من الصعب أن أسيء التفكير بمثل هذا القس العجوز اللطيف القريب إلى القلب، ولكن كما أن التنكّر لبس بالشيء الجديد علي، بل إنني أتنكر بأزياء الرجال في بعض الأحيان لتحقيق بعض المآرب. وهكذا فقد أرسلت لتحقيق بحون ليراقبك وأسرعت إلى الطابق العلوي حتى أرتدي ملابس المشي (وهذا هو الاسم الذي أطلقه عليها) ثم نزلت في الوقت الذي تفادر فيه.

ثم تبعثك حتى باب منزلك فتأكدت أنني كنت محور اهتمام السيد شيرلوك هولمز الشهير، وبعد ذلك تمنيت لك ليلة سعيدة واتجهت إلى إنزتمبل لرؤية زوجي، وقد اتفقنا كلانا على أن الحل الأمثل هو الهروب عندما يطاردنا مثل هذا العدق الرهيب، ولذلك ستجد العشّ خالياً عندما تزورنا غداً.

أمّا الصورة فطَمْئِن عميلك، فأنا أحب رجادً أفضل منه وهو بيادلني العب. إنني أحتفظ بالصورة لأحمي نفسي فقط ولأمثلك سلاحاً يحميني دائماً من أية خطوات قد يقوم بها في المستقبل. وها أنا أترك صورة أخرى قد يرغب

هو في الاحتفاظ بها.

وتقبل تقديري يا عزيزي السيد شيرلوك هولمز. المخلصة: أيرين آدلو.

صاح الملك: يا لها من امرأة... يا لها من



Sydney Paget 1891

رسم سدئی باجیت ۱۸۹۱

امرأة! ألم أقُل لك كم هي سريعة وحاسمة؟ أليس من المؤسف أنها ليست من مستواي الاجتماعي؟

قال هولمز ببرود: لقد بدا لي -مما رأيت من تصرّفات السيدة- أنها حقاً من مستوى مختلف عن مستوى جلالتك! أنا آسف لأنني لم أستطع إنهاء قضيتك بشكل أكثر نجاحاً.

صاح الملك: على العكس يا سيدي العزيز، فلا شيء أكثر نجاحاً؛ فأنا أعرف أنها تحترم وعدها، وهكذا فالصورة الآن في أمان كما لو كانت قد أحرقت.

- أنا سعيد بسماع هذا الكلام.

- أنا مدين لك بشدة. أرجو أن تخبرني كيف أستطيع مكافأتك؟ هذا الخاتم؟

خلع من إصبعه خاتماً من الزمرّد على شكل أفعى ووضعه على راحة كفّه الممدودة، فقال هولمز: جلالتك تملك شيئاً أغلى قيمة عندي.

- ليس عليك إلاّ أن تطلبه.

- هذه الصورة.

نظر إليه الملك بذهول وصاح: صورة أيرين؟! بالتأكيد... إذا كانت هذه رغبتك.

### صدر من هذه المجموعة

### مغامرات شيرلوك هولمز

- (١) فضيحة في بوهيميا
  - (٢) قضية هوية
- (٣) عصبة ذوي الشُّغر الأحمر
  - (٤) لغز وادي بوسكومب
  - (٥) بذور البرتقال الخمس
    - (٦) ذو الشَّفة الملتولية
  - (V) مغامرة الجوهرة الزرقاء
    - (٨) لغز العصابة الرقطاء
    - (٩) مغامرة إبهام المهندس
  - (١٠) مغامرة النبيل الأعزب
    - (۱۱) مغامرة تاج الزمرّد
  - (١٢) منزلُ الأشجار النحاسية

- أشكرك يا صاحب الجلالة. انتهت هذه المسألة إذن، ويشترفني أن أتمنّي لك صباحاً سعيداً.

ثم انحنى واستدار، وانطلقنا كلانا باتجاه منزله.

كانت هذه هي حكاية الفضيحة الكبرى التي هددت مملكة بوهيميا، وكيف تغلّب ذكاء امرأة على خطط شيرلوك هولمز. وقد اعتاد أن يمدح دهاء النساء على العموم، أما حين يأتي على ذكر أيرين آدلر أو عندما يشير إلى صورتها فإنه يستخدم دائماً تلك التسمية الموحية: «المرأة»!

. . .

-النهاية-

### ذكريات شيرلوك هولمز

- (١) ذو الغُرّة الفضية
- (٢) لغز الطرد البريدي
- (٣) لغز الوجه الأصفر
- (٤) مغامرة موظف البورصة
- (٥) سفينة «غلوريا سكوت»
- (٦) وصية عائلة موسغريف
  - (٧) لغز بلدة ريغيت
- (٨) مغامرة الرجل الأحدب
- (٩) لغز المريض المقيم
- (١٠) مغامرة المترجم اليوناني
- (١١) وثائق المعاهدة البحرية
  - (١٢) المشكلة الأخيرة